وَقَضِىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَلُّهُ وَأُ إِلَّا إِلَّاهُ وَبِا لُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِ بَرَأْحَدُهُمَ ٓ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقَالَ لَّهُمَا أَفْتِ وَلَا نَنْهَ رَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَاخْفِضُ لَمُ مَا جَنَاحَ أَلذُّ لِي مِنَ أَلرَّحْ مَنْذِ وَقُل رَّبِّ إِرْحَمَهُمَا كُمَّا رَبَّبِكِ صَغِيرًا ١ وَيُكُونُوا أَعَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ فُو إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ لِلاَ وَإِبِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا أَلْقُنُرَ بِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ وَلَا تُبَدِّرُ تَبَدِيرًا ۞ إِنَّ أَلْمُبَدِّ دِينَ كَانُوَّا إِخْوَانَ أَلشَّيَاطِينٌ وَكَانَ أَلشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا اللهَّيْطَنُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا اللهَ وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ البَيْغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَمُّمَّ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٠٥ وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلُّ ٱلْبُسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحَسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبُسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ بَيْنَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقُتُلُوٓا أَوَلَادَكُر خَشَيَةَ إِمُلَقٌّ نَحْنُ نَزَدُفْهُمْ وَإِيَّاكُولُو ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَلِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتَرَبُوا الزِّينَ إِنَّهُ وَكَانَ فِيشَةً وَسَاءَ سَبِيلَا ﴿ وَلَا نَقَنْنُكُوا أَ لَنَّفُسَ أَلَيْ حَرَّمَ أَلَّكُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَمَن فُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلُطَانَا فَلَا يُسُرِف فِي الْقَثَلِ إِتَّهُ وَكَانَ مَنْصُورًا ١ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْبَيْتِبِم إِلَّا بِالَّهِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ أَلْعَهَدَ كَانَ مَسَّوُولًا ۞ وَأُوِّفُواْ الْكُيْلَ إِذَا كِلْنُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمٌ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَاوِيلًا ۞ وَلا نَقَفُ